أطفالنك في رحكاب القصرآق الكصريم

آیات و قصـــة

# يــوم حنـــين

**£** £

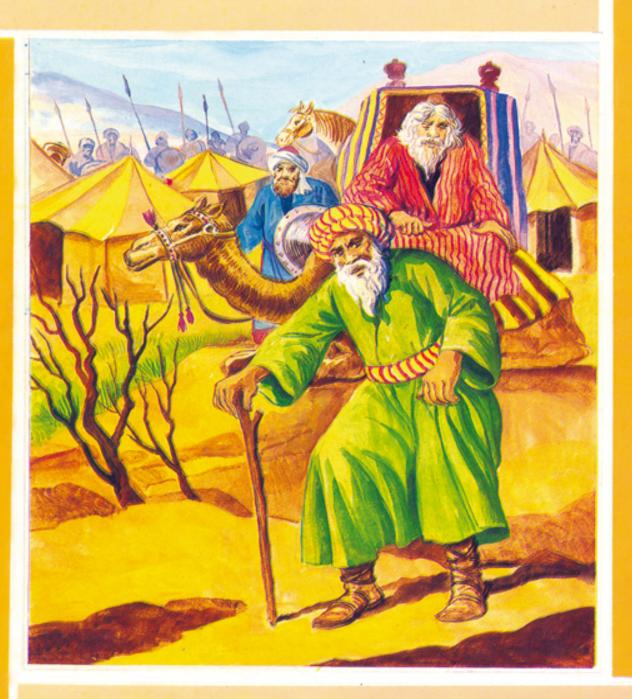



# أَطْفَالنَّافِيْ لِخَابِّ الْقِرْآنُ الْكِرِيْ آيت وتنت (\*\*

# يه م مره

# رزق هيبة

## ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
 ۲۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۹۸۶
 ۲ أ شارع جواد حسنی – ت: ۷۳۹۳۰۱٦۷
 www.darelfikrelarabi.com
 INFO@darelfikrelarabi.com

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

# «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة. . وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى منْ كتابِ اللَّه «القرآنِ الكريم» تعرِضُ القصص على حسب ترتيب المصْحف لتكوِّنَ في النهاية (التفسير القصصي لقصصي للقرآنِ الكريم للناشئينَ» وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، ف قدَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأُوَّلُ عدَّةُ أَسْئلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قيمة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْها مَن نشر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحقِ فهو َ دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْوِ» إذا تَتَبَّعهَا القَارِئ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسلة إلَى آخرِهَا يَصيرُ عَلَى عِلْمٍ بالحدِّ الأَدْنَى منْ قواعد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئ أنْ يجَهلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءته مِنَ اللَّحْنِ والخَطَأ.

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفَة بقواعد لغتنَا، وَهُوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نربِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادِمة. . فَنست عَيدَ مجد الماضي علَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ كَاللهُ اللهُ الله



#### معانى الكلمات:

٥٧ - مَواطِنَ كَثِيرَةٍ: مشاهد من مشاهد الحرب وأماكن المعارك والغزوات، وهي صيغة جمع مفردها «موطن».

يُومٌ حُنيْنٍ: اليوم الزمنى هو الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهناك رأى بأن اليوم هو الليل والنهار معًا، وأيام الله هي نعمه ونقمه. ويوم حنين هو اليوم الذي حدثت فيه الموقعة التي سنذكرها في هذه القصة.

حُنين : واد بين مكة والطائف. والوادى هو المكان المنخفض تحفه جبال ومرتفعات من جانبيه.

وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ : فررتم وأعطيتم أدباركم - أي ظهوركم للعدو.

٢٦ - السَّكينَةُ: الوقار والطمأنينة والمهابة والثبات.

جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا: ملائكة نزلت لتثبيت المسلمين وإرهاب الكافرين.

تَعَوَّدَتِ الْأُسْرَةُ أَنْ تُؤَدِّى صَلاةَ العِشَاءِ جَمَاعَةً كُلَّ لَيْلَة؛ الأبُ فِي المقدِّمة إِمَامَهِمْ، وَالأَمْ وَالأَبْنَاءُ مِنْ خَلْفِه، يَصْطَفُّونَ فِي سَكِينَة وَوَقَارٍ، يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ، يَرْكَعُونَ إِذَا رَكَعَ، وَيَرْفَعُونَ إِذَا رَفَعَ، وَيَسْجُدُونَ إِذَا سَجَدَ. يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ بِتَلْكَ يَرْكَعُونَ إِذَا رَكَعَ، وَيَرْفَعُونَ إِذَا رَفَعَ، وَيَسْجُدُونَ إِذَا سَجَدَ. يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ بِتَلْكَ الصَّلاةِ يَنَالُهُمْ الثَّوَابُ الجَزيلُ مِنْ رَبِّهِمْ، فَهُمْ يُؤَدُّونَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسَة، وَيَحْرِصُونَ عَلَى أَلا يَفُوتَهُمْ وَقْتُ الفَضِيلَة مُمْتَثِلِينَ لِقَوْلِ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٠٠) ﴾ [النساء] وَيَرْجُونَ الفَضْلَ الْعَظِيمَ مِنَ اللَّه رَبِّ العَالَمِينَ إِذْ يُصَلُّونَ فِي جَمَاعَة ، فَقَدْ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُ عَلِي اللهَ وَبُ العَالَمِينَ إِذْ يُصَلُّونَ فِي جَمَاعَة ، فَقَدْ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُ عَلِي اللهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُوثُونَ فِي جَمَاعَة ، فَقَدْ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُ عَلِي اللهَ مِنْ صَلاةِ الفَرْدِ وَحْدَهُ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

وَكَمَا هِيَ عَادَتُهُمْ بَعْدَ أَدَاءَ الصَّلاةِ التَّفُّوا حَوْلَ وَالِدهِمْ يَحْكِي لَهُمْ فِي رِحَابِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَمِنْ آيَاتِهِ قِصَّةً تُعَلِّمُهُمْ شَيْئًا مِنَ الدِّينِ، أَوْ مِنَ التَّارِيخِ، أَوْ مَنَ التَّارِيخِ، أَوْ مَنَ النَّارِيخِ، أَوْ مَنَ النَّارِيخِ، أَوْ مَنَ النَّارِيخِ، أَوْ تَقُصُّ عَلَيْهِمْ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفُوهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ وَمَحَاسِنِ الفِعَالِ.

قَالَ الوَالِدُ: هَاتِ يَا أَيْمَنُ الْمُصْحَفَ، وَاقْرَأ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ التَّوْبَةِ لِكَى ْ نَتَذَكَّرَ الآيَاتِ الَّتِي كَانَتُ مِحْوَرَ حَدِيثنَا المَاضِي، وَمِنْهَا قَصَصْنَا قِصَّتَنَا السَّابِقَةَ – يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ.

وَتَوَجَّهُ أَيْمَنُ إِلَى مَكْتَبَتِهِ، وَعَادَ وَهُو يَحْمِلُ نُسْخَةً مِنَ المصْحَفِ الشَّرِيفِ، وَفَتَحَ صَفَحَاتِهِ عَلَى سُورَةِ التَّوْبَة، وَبَدَأَ يَتْلُو الآيَاتِ الكَرِيمَةِ حَتَّى الشَّرِيفِ، وَفَتَحَ صَفَحَاتِهِ عَلَى سُورَةِ التَّوْبَة، وَبَدَأَ يَتْلُو الآيَاتِ الكَرِيمَةِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حَنَيْنٍ ﴾ إِلَى وَصَلَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حَنَيْنٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ السَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ، ولَمْ يَكَدْ يَنْتَهِي مِنْ تِلاَوَتِهَا حَتَّى قَالَ وَالِدُهُ

« صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ » وَأَشَارَ إِلَى أَشْرَفَ قَائِلاً: خُدْ يَا أَشْرَفُ المصْحَفَ مِنْ أَخِيكَ، وَاقْرَأُ الآيَاتِ الثَّلاثَ الأخِيرَةَ، ثُمَّ اشْرَحْ لَنَا مَاذَا فَهِمْتَ مِنْهَا.

وَتَلا أَشْرَفُ الآيَاتِ بَإِمْعَانِ، ثُمَّ التَفَتِ إِلَى أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ وَقَالَ: أَفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُذَكِّرُ النَّبِيَ عَيْكَ وَالْسُلمينَ بِفَضْلهِ عَلَيْهِمْ، وَبِأَنَهُ قَدْ نَصَرَهُمْ فِي مَواقِعَ كَثِيرَة، فَلَقَدْ سَبَقَ لَهُمْ أَن انْتَصَرُوا فِي بَدْرٍ، وَبِأَنَهُ قَدْ نَصَرَهُمْ فِي مَواقِعَ كَثِيرة، فَلَقَدْ سَبَقَ لَهُمْ أَن انْتَصَرُوا فِي بَدْرٍ، وَانْتَصَرُوا فِي غَنْوة الأحْزاب، وَانْتَصَرُوا فِي فَتْحِ مَكَّة، وانْتَصَرَهُمُ اللَّهُ أَيْضًا فِي يَوْمِ حُنَيْنِ بِعْدَ أَنْ يَئِسُوا مِنَ النَّصْرِ، وَوَلُّوا هَارِبِينَ أَمَامَ وَنَصَرَهُمُ اللَّهُ أَيْضًا فِي يَوْمِ حُنَيْنِ بِعْدَ أَنْ يَئِسُوا مِنَ النَّصْرِ، وَوَلُّوا هَارِبِينَ أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ، لَوْلا أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ السَّكينَةَ عَلَى نَبِيِّهِ فَثَبَتَ أَمَامَ اللسَّكِينَ، وَرَغْمَ أَنَّ عَدَائِهِمْ، لَوْلا أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ السَّكينَةَ عَلَى نَبِيِّهِ فَثَبَتَ أَمَامَ اللسَّكِينَ، وَرَغْمَ أَنَّ عَدَدَ اللَّسُلمينَ فِي هَذَا اليَوْمِ كَانَ كَثيرًا جِدًّا، كَثْرَةً بَعَثَتْ الغُرُورَ فِي نَفْسِ عَدَدَ اللسَّلمينَ فِي هَذَا اليَوْمِ كَانَ كَثِيرًا جِدًّا، كَثْرَةً بَعَثَتْ الغُرُورَ فِي نَفْسِ عَدَدَ اللسَّلمينَ فِي هَذَا اليَوْمِ كَانَ كَثِيرًا جِدًّا، كَثْرَةً بَعَثَتْ الغُرُورَ فِي نَفْسِ بَعْضِهِمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُم لا يُمْكِنُ أَنْ يُهُزِّمُوا فِي مَعْرَكَةً يَدْخُلُونَهَا بِهَذَهِ الكَثَرُةِ.

قَالَ الوَالِدُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يا بُنَىَّ، هَذَا فِي الحَقِيقَةِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَات، وَلَكِنْ وَرَاءَ ذَلِكَ قِصَّةً فِيهَا عِظَاتٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا، وَيَاخُذَ مِنْهَا العِبْرَةَ حَتَّى لا يَقَعَ في الخَطَأُ الَّذي وَقَعَ فيه المُسْلمُونَ يَوْمَ حُنَيْنِ.

قَالَتْ إِيمَانُ: وَكَيْفَ أَخْطَأَ المسْلِمُونَ وَهُمْ يَعِيشُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَمَعَهُ، وَالوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْه بَيْنَهُمْ لَيْلاً وَنَهَارًا؟

قَالَ الوَالِدُ: إِنَّ النَّفْسَ البَشَرِيَّةَ هِيَ هِيَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ، قَدْ تَنْتَابُهَا لَحَظَاتُ ضَعْفٍ فَتَغْتَرُّ بِقُوَّتِهَا أَوْ بِمَالِهَا أَوْ بِصِحَّتِهَا، وَهِيَ لا تَدْرِي أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءُ مَا يُهْلِكُهَا.

والإِنْسَانُ العَاقِل هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ لِنَفْسِهِ قَدْرَهَا. كَيْفَ كَانَتْ بِدَايَتُهَا؟ وَكَيْفَ سَتَكُونُ نِهَايَتُهَا؟ وَمَا وَظِيفَتُهَا فِي الْحَيَاةِ الَّتِي تِعِيشُها عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ. . وَتَسِيرُ مُهْتَدِيَةً بِمَا عَرَفَتْهُ مِن إِجَابَةٍ هَذِهِ الأسْئِلَة.

وَرُبَّمَا كَانَتِ الأَخْطَاءِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا بَعْضُ المسْلِمِينَ فِي زَمَنِ النَّبِي عَلَيْكَ دُروسًا لَنَا نَحْنُ عَلَى مَدَى التَّارِيخِ. يَقُصُّهَا اللَّهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ لِيَقُولَ لَنَا: دُروسًا لَنَا نَحْنُ عَلَى مَدَى التَّارِيخِ. يَقُصُّهَا اللَّهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ لِيَقُولَ لَنَا: احْذَرُوا وَانْظُرُوا إِلَى أَخْطَاءِ أَسْلافِكُمْ، وَكَيْفَ كَانَتْ نَتِيجَتَهَا؟ فَلا تَضَعُوا احْدَرُوا وَانْظُرُوا إِلَى أَخْطَاءِ أَسْلافِكُمْ، وَكَيْفَ كَانَتْ نَتِيجَتَهَا؟ فَلا تَضَعُوا أَنْفُ سَكُمْ أَيْضًا فِي دَائِرَةِ هَذِهِ الأَخْطَاءِ حَتَّى لا يَحِقَّ عَلَيْكُمْ مَا حَقَّ عَلَى النَّهُ طَعَينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

قَالَ أَشْرَفُ: لَقَدْ قَرَأَتُ أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ أُحُد الخُطَأُوا خَطَأً كَانَ سَبَبًا فِي هَزِيمَتِهِمْ أَوَّلَ الأَمْرِ، ثُمَّ ثَبَّتَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَبَعْضَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَوْلِهِ كَانَ سَبَبًا فِي هَزِيمَتِهِمْ أَوَّلَ الأَمْرِ، ثُمَّ ثَبَّتَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَبَعْضَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَوْلِهِ فَانْتَصِرُوا وَدَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَكَيْفَ عَادَ المسلمونَ إِلَى الخَطَأ نَفْسِهِ فَى يَوْم حُنَيْنِ، وَلَمْ يَتَعَلَّمُوا الدَّرْسَ مِنْ أُحُدِ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَمْ يَكُنِ الْخَطَأُ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ مِثْلَ الْخَطَأ يَوْمَ أُحُدٍ. فَلِكُلِّ خَطَأ نَوْعِيَّةٌ خَاصَّةٌ مُخْتَلِفَة عَنِ الأخْطَاءِ الأُخْرَى. وَكَمَا قُلْتُ لَكُلَّ هَذِهِ الأَخْطَاءَ وَاخْتِلافَ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ هِي دُرُوسٌ مَقْصُودَةٌ، يُرِيدُ لَاللَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا أَنْ يُعَلِّمَنَا مِنْ خِلالِهَا، فَفِي غَزْوَة أُحُد وَقَعَ الخَطَأُ مِنْ بَعْضِ المُحَارِبِينَ وَهُمُ الرُّمَاةُ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ النَّبِي عَيِّكَ أَلا يَتْرُكُوا أَمَا كَنَهُمْ إِلا بِأَمْرِهِ عَيَكَةً وَلَكِنَ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ، وَبَعْضَ فَرُسَان المُسْلِمِينَ يَجْمَعُونَ الغَنَائِم، تَرَكَ هَؤُلاءِ الرُّمَاةُ أَمَا كَنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَاذَنَ لَهُمُ فُرْسَان المُسْلِمِينَ يَجْمَعُونَ الغَنَائِم، تَرَكَ هَؤُلاءِ الرُّمَاةُ أَمَا كَنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَاذَنَ لَهُمُ

النّبِيُّ بِذَلِكَ، وَرَأَى المشْرِكُونَ ثَغْرَةً خَالِيَةً يُمْكِنُ أَنْ يَهْجُمُوا عَلَى المسْلِمِينَ مِنْ الْخَلْف، منْهَا – وَهِى الْمَكَانُ الَّذِى كَانَ يَقِفُ فِيهِ الرُّمَاةُ وَيَحْرُسُونَ المسْلِمِينَ مِنَ الْخَلْف، فَلَمَّا تَرَكُوهُ هَجَمَ المشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَكَانَ خَطَأ الرُّمَاة وَتَصَرُّفُهُمْ بِدُونِ إِذْنِ الرَّسُولِ عَيَا اللهِ سَبَبًا فِي هَزِيمَة مُؤَقَّتَة، ثَبَتَ النّبِيُّ عَيَا اللهُ وَقْتَهَا إِلَى أَنْ التَفَ المسْلمُونَ حَوْلَهُ مِنْ جَديد، وَعَادَ إِلَيْهِمُ النّصْرُ.

أمَّا فِي يَوْمِ حُنَيْنِ فَقَدْ كَانَ الْحَطَّ مِنْ نَوْعِ آخر، هُوَ الاغْتِرَارُ بِالقُوَّةِ، وَالظَّنُ الْكَفْرَةَ فِي النَّصْرِ، إِذْ أَثْبَتَتْ نَتيجَة المعرَكة أَنَّ الكَفْرَة فِي الْعَدَدِ، أَوْ فِي السَّبَبُ الوَحِيدَ فِي الانتصارِ.. إِنَّمَا لِلمعَارِكِ الْعَدَدِ، أَوْ فِي السِّلاحِ لَيْسَتْ هِي السَّبَبَ الوَحِيدَ فِي الانتصارِ.. إِنَّمَا لِلمعَارِكِ قَانُونُهَا، ولِلْحُروبِ نِظَامُهَا، وَقَبْلَ القَانُونِ وَالنِّظَامِ هُنَاكَ إِرادَةُ اللَّهِ الَّتِي تَعْلُو كُلَّ إِرَادَةً اللَّهِ الَّتِي تَعْلُو كُلَّ إِرَادَةً.

قَالَ أَيْمَنُ: لَقَدْ شَوَّقْتَنَا يَا أَبِي إِلَى سَمَاعِ هَذهِ القَصَّة . . فَمَاذَا حَدَثَ يَوْمَ حُنَيْن؟ وَمَا تِلْكَ الأَخْطَاءُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَحَقُّوا بِسَبَبِهَا أَنْ يُهْزَمُوا تِلْكَ الهَنزِيمَةَ الَّتِي أَصْبَحَتْ دَرْسًا يَذْكُرُهُ التَّارِيخُ لِكُلِّ الأَجْيَالِ مِنْ يُعْدهمْ.

قَالَ الوَالِدُ: لِنَعُدْ أُوَّلاً إِلَى قِصَّةِ (قُوَّة الصَّابِرِينَ) هَلْ تَذْكُرونَ مَاذَا قُلْنَا فيها؟

قَالَ الأَوْلادُ الثَّلاثَةُ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ: نَعَمْ نَذْكُرُ.. لَقَدْ كَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الأَوْلادُ الثَّلاثَةُ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ: نَعَمْ نَذْكُرُ.. لَقَدْ كَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ قَلِيلاً.. أَمَامَ جَيْشٍ كَبِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَكِنَ قَلِيلاً.. أَمَامَ جَيْشٍ كَبِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَكِنَ الْإِيمَانَ العَمِيقَ والوُثُوقَ بِنَصْرِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَ المُجَاهِدِينَ

الخُلصِينَ، جَعَلَهُمْ يَنْتَصِرُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، ذَلِكَ الانْتِصَارِ العَظِيمِ الَّذِى فَتَحَ الطَّرِيقَ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى انتِصَارَاتٍ أُخْرَى عَظِيمَةً، وَلَقَدْ قَتَلَ المسْلِمُونَ سَبْعِينَ مِنْ قَادَةَ المَشْرِكِينَ فِي غَزْوَة بَدْرٍ هَذَهِ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ آخَرِينَ، وَعَادَ المَشْرِكُونَ إِلَى مَكَّةَ يَجُرُّونَ أَذْيَالَ الخَيْبَةِ، وَيَكْتَسُونَ بِعَارِ الهَزِيمَةِ.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا صَحِيحٌ.. وَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَة بَدْرٍ، وَلَكِنْ فِي غَزْوَة حُنَين، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعْطِي المسْلِمِينَ دَرْسًا لا يَنْسُونَهُ أَبَدًا، أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَنَّ كُلَّ انْتِصَارٍ مِنْ تِلْكَ الاَنْتِصَارَاتِ الَّتِي حَصَلُوا عَلَيْهَا، إِنَّمَا كَانَ ثَمَرَةَ العَوْن كُلَّ انْتِصَارُهُمْ بَاهِرًا الْإِلهِيِّ، فَعِنْدَمَا كَانُوا ضِعَافًا وَقَلِيلِينَ وَلَيْسَ مَعَهُم سلاحٌ كَانَ انْتِصَارُهُمْ بَاهِرًا تَعْجَرُ كُلُّ الأَلْسِنَة عَنْ وَصْفِه، وَعِنْدَمَا وَصَلَ عَدَدُهُمْ إِلَى اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ مَقَاتِلِ، وَهُو عَدَدٌ يَفُوقُ التَّصَوَرُ فِي ذَلِكَ الزَّمَان، دَخَلَ العُجْبُ قُلُوبَهُمْ وَخَالَطَ مُقَاتِلٍ، وَهُو عَدَدٌ يَفُوقُ التَّصَوَرُ فِي ذَلِكَ الزَّمَان، دَخَلَ العُجْبُ قُلُوبَهُمْ وَخَالَطَ الغُرورُ أَنْفُسَهُمْ، وَلَكِنْ فَجْأَةً انْقَلَبَتْ المُوازِينُ، وَأَحَاطَ بِهِمْ المشْرِكُونَ مِنْ كُلِّ الغُرورُ أَنْفُسَهُمْ، وَلَكِنْ فَجْأَةً انْقَلَبَتْ المُوازِينُ، وَأَحَاطَ بِهِمْ المشْرِكُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَكَادُوا أَنْ يَقْضُوا عَلَيْهِمْ، لَوْلا أَنَّهُم فَرُوا، وَوَلُّوا أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ مُدْبِرِينَ.

قَالَ أَيْمَنُ: لا تَزَالُ القِصَّةُ فِي حَاجَةٍ إِلَى تَفْصِيلٍ، وَلا يَزَالُ اللَّيْلُ طَوِيلاً، فَهَات يَا أَبِي القَصَّةَ مِنْ بِدَايَتِهَا. قَالَ الوَالِدُ: تَذْكُرُ لَنَا فُصُولُ السِّيرَةِ النَّبُوِيَّةِ العَطرَةِ قَصَّةَ كَثِيرٍ مِنْ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ، إِذْ أَعْقَبَتْ فَتْحَ مَكَّة، النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ، وَكَانَتْ غَزْوَةُ حُنَيْنٍ مِنْ أَوَاخِرِ غَزَوَاتِهِ عَيَالِيَّهِ، إِذْ أَعْقَبَتْ فَتْحَ مَكَّة، وَكَانَتْ بِمَثَابَةِ تَطْهِيرٍ للنَّوَاحِي الَّتِي تُحِيطُ بِالبَلَدِ الْحَرَامِ مِنْ بَقَايَا الشِّرْكِ وَاللَّهُ رَكِينَ.

كَانَ أَهَمُ مُدِينَتَيْنِ تَشْغَلانِ بَالَ الرَّسُولِ عَيَالَةٍ، هُمَا مَكَّةُ المَكرَّمَةُ وَالمَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ: مَكَّةُ بِاعْتَبَارِهَا مَحَلَّ مَوْلِدهِ عَيَالَةٍ، وَالبَلَدَ الأَمِينَ الَّذِي يُحِبُّهُ عَلَيْهِ الْمُنَوَّرَةُ: مَكَّةُ بِاعْتَبَارِهَا مَحَلَّ مَوْلِدهِ عَيَالَةٍ، وَالبَلَدَ الأَمِينَ الَّذِي يُحِبُّهُ عَلَيْهِ المُنَوَّرَةِ: المُنَوَّرَةِ: الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَالَّذِي قَالَ فِيهِ، وَهُو خَارِجٌ مِنْهُ مُتَّجِهًا إِلَى المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ: يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّكِ أَحَبُّ بِلادِ اللَّهِ إِلَى نَفْسِى، وَلَوْلا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ مَنْك.

أمَّا المَدينَةُ المَنْورَةُ فَهِى المَكَانُ الَّذِى هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَاسْتَقَرَّ فِيهِ، وَوَجَدَ فِيهِ الْأَمْنَ والطُّمَأْنِينَةَ، وَالأَنْصَارَ الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا. وَلَقَدْ مَضَى عَلَى بَعْثَةِ النَّبِيِّ وَالطُّمَأْنِينَةَ، وَالأَنْصَارَ الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا. وَلَقَدْ مَضَى عَلَى بَعْثَةِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَشْرَ عَامًا فِي مَكَّةَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَشْرَ مِنْ عَشْرِينَ عَامًا، قَضَى مِنْهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ عَامًا فِي مَكَّةَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِالحَكْمَةِ وَالمُوْعِظَةِ الحَسَنَة، وَيُقَابِلُ الأَذَى وَالعَنَتَ مِنْ قَوْمِهِ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ، وَالْقَبْبَاتِ، وَيُقَابِلُ الأَذَى وَالعَنَتَ مِنْ قَوْمِهِ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ، وَالثَّبَاتِ، وَالثَّبُورَةِ، وَاللَّهُ عَنْ أَمَاكِنِ وَاذَنَ لِبَعْضِ المسلمينَ أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْحَبْشَةِ هَرَبًا بَدينِهِمْ، وَبَحْثًا عَنْ أَمَاكِنِ الْأَمْنِ، إِلَى أَنْ اضْطُرَّ هُو نَفْسُهُ إِلَى اللهِجْرَةِ إِلَى المَدينَةَ المَنورَة، وَقَضَى فِيها الْأَمْنِ، إِلَى أَنْ اضْطُرَ هُو نَفْسُهُ إِلَى اللهِجْرة إِلَى المَدينَةَ المَنورَة، وَقَضَى فِيها وَلَى المُدينَة المَنورة عَنِ الإِسْلامِ وَالمسلمينَ ضِدَّ المشركينَ أَعْدَائِهِمْ. فَلا يَزَالُ قَوْمُهُ فِي مَكَّة وَغَزْوَة حَوْلَ المدينَة بَاقِيَةً عَلَى الشِّرْكِينَ، وَلا تَزَالُ هُنَاكَ قَبَائِلُ كَثِيرَة حَوْلَ المدينَة بَاقِيَةً عَلَى الشِّرْكِينَ، وَلا تَزَالُ هُنَاكَ قَبَائِلُ كَثِيرَة حَوْلَ المدينَة بَاقِيَةً عَلَى الشِّرْكِينَ، وَلا تَزَالُ هُنَاكَ قَبَائِلُ كَثِيرَة حَوْلَ المدينَة بَاقِيَةً عَلَى الشِّرْكِينَ، وَلا تَزَالُ هُنَاكَ قَبَائِلُ كَثِيرَة حَوْلَ المدينَة بَاقِيَةً عَلَى الشِّرِكُ لَمْ تُسْلِم

بَعْدُ، وَلَمْ تُؤْمِنْ بِاللَّهِ، وَمَكَّةُ هِيَ البَلَدُ الحَرَامُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ مُنْذُ الأَزَلِ لِتَكُونَ مَقَرَّا لبيتهِ الحَرامِ، الَّذِي بَنَتْهُ المَلائِكَةُ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ أَقَامَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ هُوَ وَوَلَدهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَأَعَادَا بِنَاءَهُ مِنْ جَديدٍ. القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ هُوَ وَوَلَدهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَأَعَادَا بِنَاءَهُ مِنْ جَديدٍ. ثُمُّ أَرَادَ اللَّهُ عَيِّلِتُهُ فِي مَكَّةَ المكرَّمَةِ، ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ عَيِّلِتُهُ فِي مَكَّةَ المكرَّمَة، وَفِي جوارِ البَيْتِ الحَرَامِ، وَهَا هُو ذَا فِي المَدينَةِ المنوَّرَة يَتَمَنَّى أَنْ تَعُودَ مَكَّةُ وَفِي جوارِ البَيْتِ الحَرَامُ، وَهَا هُو ذَا فِي المَدينَةِ المنوَّرَة يَتَمَنَّى أَنْ تَعُودَ مَكَّةُ عَلَيْكُ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي مَنَ الأُوثَانِ والأصْنَامِ عَاصِمَةَ الإِيمَانِ وَالدِينِ وَأَنْ تَتَطَهَّرَ وَيَتَطَهَّرَ البَيْتُ الحَرَامُ مِنَ الأُوثَانِ والأصْنَامِ التَي لا تَزَالُ حَوْلَ الكَعْبَة وَفَوْقَهَا.

قَالَتْ إِيمَانُ : وَمَا عَلاقَةُ تَطْهِيرِ مَكَّةَ وَالبَيْتِ الْحَرَامِ بِمَا حَدَثَ يَوْمَ حُنَيْنِ.

قَالَ الوَالدُ: لَقَدْ عَزَمَ النَّبِيُّ عَلِيهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ فَاتِحًا، فَأَعَدَّ جَيْشًا عَظِيمًا لَمْ تَشْهَدِ الجزيرَةُ العَربِيَّةُ مِثْلَهُ مِنْ قَبْلُ، إِذْ كَانَ عَدَدُهُ يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةِ عَظِيمًا لَمْ تَشْهَدِ الجزيرَةُ العَربِيَّةُ مِثْلَهُ مِنْ قَبْلُ، إِذْ كَانَ عَدَدُهُ يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةِ الأَف مُقَاتِلِ، قَدْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ بِكُلِّ الأَسْلِحَةِ المعْرُوفَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَان، وَيَسيرُونَ فِي طَاعَةٍ مُطْلَقَةٍ لِقَائِدِهِمْ العَظيم مُحمَّد عَلَي اللَّاعَةُ لِلقيادَة تُمَثِّلُ وَيَسيرُونَ فِي طَاعَةً مُطْلَقَةً لِقَائِدِهِمْ العَظيم مُحمَّد عَلَي اللَّاعَةُ لِلقيادَة تُمثِّلُ وَيَسِيرُونَ فِي طَاعَةً مُطْلَقة لِقَائِدِهِمْ العَظيم مُحمَّد عَلَيْ وَلا غَيْرها مِن القَبَائِلِ دَائِمًا مِنْ أَسْبَابِ الاَنْتِصَارِ، وَلَمْ تَكُنْ قُريشٌ وَلا غَيْرها مِن القَبَائِلِ تَعْرفُ أَيْنَ السَّرِيَّةُ مَيْمًا مِنْ أَسْبَابِ الاَنْتِصَارِ وَالفَلاح .

وَكَانَ مِمَّا يَقُولُهُ النَّبِيُّ عَلِيَةً لِلمُسْلِمِينَ دَائِمًا «اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ» لِذَلِكَ بَدَأَتْ كَثِير مِنَ القَبَائِلِ تَأْخُذُ حِذْرَهَا وَتَسْتَعِدُّ مَنَ القَبَائِلِ تَأْخُذُ حِذْرَهَا وَتَسْتَعِدُّ هِوَ الْجَكُمْ بِالْكِتْمَانِ» لِذَلِكَ بَدَأَتْ كَثِير مِنَ القَبَائِلِ تَأْخُذُ حِذْرَهَا وَتَسْتَعِدُ هِي الْأُخْرَى لِلدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهَا إِذَا هَاجَمَهَا جَيْشُ المسْلِمِينَ. وكَانَ هَدَفُ الرَّسُولِ عَيْنَةً بَعْدَ فَتْح مَكَّةَ هُو تَطْهِيرُ الجَزِيرَةِ العربيَّةِ كُلِّهَا مِنْ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ،

ليَجْعَلَ مِنْهَا وِحْدَةً لَهَا ثَقَافَتُهَا، وَلَهَا دينُهَا، وَلَهَا مَبَادِئُهَا وَنُظُمُهَا حَتَّى يَسَعَطِيع أَنْ يُوَاجِه عَدُوَّهُ فِي الشَّمَالِ، جَيْشَ الرُّومِ ذَلِكَ العَدُوُّ الَّذِي يَتَحَرَّشُ بِالْمسْلِمِينَ، وَيُعَدُّ العُدَّةَ للتَّدخُّلِ فِي شُعُونِ الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، لذَلِكَ سَارَعَ النَّبِيُّ بِأَنْ دَعَا إِلَى الإِسْلامِ قَبَائِلَ البَدْوِ حَوْلَ مَكَّةَ، كَمَا دَعَا النَّصَارَى فِي نَجْرَانِ، وَأَمَرَاءَ الجَنُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا قَد انْضَمُّوا لِلإِسْلامِ بَعْدُ. وَقَد اسْتَجَابَ غَالِبُ هَوْلاءِ لدعْوةِ الإِسْلامِ.

وَلَكِنْ مَدينَةُ الطَّائِفِ وَبَعْضُ بِلادِ نَجْد كَانَتْ لا تَزَالُ تَقُومُ بِبَعْضِ الحَركَاتُ مَدينَةُ الطَّائِف وَالمُسْلِمِينَ، وَاسْتَلْزَمَتْ حَركَاتُهُمْ تِلْكَ أَنْ يَخُوضَ الحَركَاتُهُمْ تِلْكَ أَنْ يَخُوضَ المسْلمُونَ مَعْرَكَةَ حُنيْنِ وَغَزْوَةَ الطَّائِف.

# قَالَ أَيْمَنُ : وَكَيْفَ قَابِلَ النَّبِيُّ عَيْكُ هَذِهِ الحَرَكَاتِ مِنْ بَقَايَا الأَعْدَاءِ؟

قَالَ الوَالِدُ: كَانَتْ قَبِيلَةُ هَوازِنَ قَدْ سَمِعَتْ بِخُروجِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ المُدينَةِ، وَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُ الاتِّجَاهَ إِلَيْهِمْ، فَاجْتَمَعُوا وَتَشَاوَرُوا وَأَعَدُّوا العُدَّةَ لِلقَائِهِ وَمُحَارِبَتِهِ لِلدِّفَاعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فلَمّا عَلِمُوا أَنَّه قَد اتّجه إِلَى مَكَّة، وَأَنَّهُ قَدْ فَتَحَهَا وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِلا حَرْبِ وَلا قِتَالَ، خَافُوا أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الجَيْشِ فَتَحَهَا وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِلا حَرْبِ وَلا قِتَالَ، خَافُوا أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الجَيْشِ الكَبِيرِ لِيغْزُوهُمْ، وَمَشَى رُؤَسَاءُ قَبِيلَة هَوَازِنَ لِيلْتَقُوا بِرؤَسَاء قَبِيلَة ثَقيف، الكَبِيرِ لِيغْزُوهُمْ، وَمَشَى رُؤَسَاءُ قَبِيلَة هَوَازِنَ لِيلْتَقُوا بِرؤَسَاء قَبِيلَة ثَقيف، وتَشَاوَرُوا بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْض، وقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ فَرَغَ لَنَا، وَلا مَانِعَ لَهُ أَنْ يُعْزُونَهُ يُعْنَى السَّلِيمُ هُو آَنْ نَجْمَعَ جُيُوشَنَا وَنُعِدَّ قُوَّتَنَا، وَنُجَهِّزَ أَنْفُسَنَا لِنَغْزُوهُ لَعُدْ وَبُعَدَّ قُوَّتَنَا، وَنُجَهِّزَ أَنْفُسَنَا لِنَغْزُوهُ لَعُرْفَهُ لِي اللَّهُ الْمَالِيمُ هُو آَنْ نَجْمَعَ جُيُوشَنَا وَنُعِدَّ قُوَّتَنَا، وَنُجَهِزِ أَنْفُسَنَا لِنَغْزُوهُ لَوْلُوا . وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ أَنْ يَغْزُونَا .

وَكَانَتْ قِيَادَةُ هَذَا الجَيْشِ الَّذِي جَهَّزُوهُ بِيَدِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ النَّصْرِيِّ، وَقَدِ اتَّجَهَ إِلَى لِقَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ الجَيْشِ النِّسَاءُ وَالأَبْنَاءُ والأَمْوَالُ.

قَالَتْ إِيمَانُ : وَمَاذَا يَفْعَلُ النِّسَاءُ والأوْلادُ فِي المَعْرَكَةِ؟

قَالَ الوَالِد: إِنَّهُمْ لا يَفْعَلُونَ شَيْعًا ذَا بَالٍ. إِلا أَنَّ النِّسَاءَ كَانَتْ فِي بَعْضِ الحُرُوبِ تَسْقِى المقاتلِينَ الماءَ، أَوْ تُسَاعِدُ الجَرْحَى بِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَمْرِيضٍ، وَلَكِنْ فِي هَذَهِ المَعْرَكَةِ وَفِي مَعَارِكَ أُخْرَى كَانَ المُشْرِكُونَ يَخْرُجُونَ لِلْقِتَالِ وَمَعَهُمْ فِي هَذَهِ المَعْرَكَةِ وَفِي مَعَارِكَ أُخْرَى كَانَ المُشْرِكُونَ يَخْرُجُونَ لِلْقِتَالِ وَمَعَهُمْ فِي هَذَهِ المُعْرَكَةِ وَفِي مَعَارِكَ أُخْرَى كَانَ المُشْرِكُونَ يَخْرُجُونَ لِلْقِتَالِ وَمَعَهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَأُولادُهُمْ وَأَمْوالُهُمْ لِكَيْ تَشْتَدَّ حَمَاسَتُهُمْ وَيَخَافُوا عَلَى أَهْلِهِمْ مِنَ الأَسْرِ، وَخَاصَّةً أَنَّ الأَسْرَى إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَنْ يَفْديهمْ - كَمَا رَأَيْنَا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ الْأَسْرِ، وَخَاصَّةً أَنَّ الأَسْرَى إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَنْ يَفْديهمْ . . فَكَانَ المُحَارِبُ عِنْدَمَا يَرَى المُوانَّ مُصِيرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا عِنْدَ أَعْدَائِهِمْ . . فَكَانَ المُحَارِبُ عِنْدَمَا يَرَى

مَعَهُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَوْلاَدَهُ أَوْ مَالَهُ تَزِيدُ حَمَاسَتُهُ وَغَيْرَتُهُ، وَيَخْشَى أَنْ يَلْحَقَهُ عَارُ الهَزِيمَةِ فَيَكُونَ مَصِيرهُ أَنْ يَمْتَلِكَ الْخَصْمُ أَهْلَهُ وَيَصِيرُوا عَبِيدًا يُبَاعُونَ فِى الْهَزِيمَةِ فَيكُونَ مَصِيرهُ أَنْ يَمْتَلِكَ الْخَصْمُ أَهْلَهُ وَيَصِيرُوا عَبِيدًا يُبَاعُونَ فِى الْهَزِيمَةِ فَيكُونَ مَتَاعُ المُنْزِلِ أَو الْحَيَوانَاتُ الَّتِي لا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا شَيْئًا.

قَالَ أَشْرَفُ: وَهَلْ كَانَ المسْلمُونَ يَفْعَلُونَ ذَلكَ؟

قَالَ الوَالِدُ: لا.. إِنَّ الْمُسْلَمِينَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ أَنَّ الجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الرِّجَالِ فَعَطْ، وَأَنَّهُ دِفَاعٌ عَنِ الدِّينِ يَتَضَمَّنُ الدِّفَاعُ عَنِ الأَرْضِ، فَعَطْ، وَأَنَّهُ دِفَاعٌ عَنِ الدِّينِ الْوَرْضِ، وَكَانَ المُجَاهِدُ المسْلِمُ يَسْتَمِدُّ حَمَاسَتَهُ وَغَيْرَتَهُ عَلَى دينهِ مِنْ وَعْدِ وَعَنِ العِرْضِ. وَكَانَ المُجَاهِدُ المسلِمُ يَسْتَمِدُّ حَمَاسَتَهُ وَغَيْرَتَهُ عَلَى دينهِ مِنْ وَعْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأَنَّ لَهُ الجَنَّةَ، وَلَيْسَ لَجرَّد الحَافَظَةِ عَلَى مَتَاعٍ دُنْيَوِيٍّ، وَفِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأَنَّ لَهُ الجَنَّةَ، وَلَيْسَ لَجرَّد الحَافَظَةِ عَلَى مَتَاعٍ دُنْيَوِيٍّ، وَفِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأَنَّ لَهُ الجَنَّةَ، وَلَيْسَ مَع جُيُوشِ المُسْلِمِينَ، لا للْحَرْب، ولَكن أَحْوَلَ اللَّهُ عَلَى مَتَاعٍ دَنْيَوِي أَوْلَ الْعَلِيلَةِ كَانَ بَعْضُ النِّسَاءِ يَخْرُجْنَ مَعَ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ، لا للْحَرْب، ولَكن أَحْوَل الْقَلْلَة كَانَ بَعْضُ النِّسَاءِ يَخْرُجْنَ مَعَ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ، لا للْحَرْب، ولَكن عَنْ مَاءً وَعَلْمَ أَوْ لإِمْدَادِ المُحَارِبِينَ بِمَا يَحْتَاجُونَ مِنْ مَاءٍ وَغِذَاءٍ.

قَالَ أَشْرَفُ: وَكَيْفَ الْتَقَى جَيْشُ المسْلِمِينَ بِجَيْشِ الْمُشْرِكِينَ فِي وَادِي حُنَيْنٍ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَمَّا جَمَعَ مَالِكُ بْنُ عَوْفِ النَّاسَ وَعَزَمَ عَلَى مُحَارِبَةِ المسْلمينَ قَبْلَ أَنْ يُحَارِبُوهُ، نَزَلَ بِجَيْشَهِ فِي واد اسْمُهُ وَادِي أَوْطَاسٍ. وكَانَ مَعَهُمْ دُرَيْدُ ابْنُ الصِّمَّةِ رَئِيسُ بَنِي جُشَم وَسَيِّدُهُمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ كَبِيرَ السِّنِّ عَجُوزًا ضَعِيفًا ابْنُ الصِّمَّةِ رَئِيسُ بَنِي جُشَم وَسَيِّدُهُمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ كَبِيرَ السِّنِ عَجُوزًا ضَعِيفًا لا يَقْدرُ عَلَى حَرْبٍ وَلا يَسْتَطيعُ أَنْ يُقَاتِلَ، أَخَذُوهُ مَعَهُمْ لِيُسَاعِدَهُمْ بِرَايِهِ لَانَّهُ أَكْثَرُ مَنْهُمْ مَعْرِفَةً بِالْحَرْبِ وَمَكَائِدَهَا، وَخِدَاعِهَا، وَقَدْ حَمَلُوهُ فِي هَوْدَجٍ صَغِيرٍ لَيْسَ فيه غَيْرُهُ، وَعَنْدَمَا وَصَلُوا وَادِي أَوْطَاسِ سَألَهُمْ دُرَيْدٌ قَائلاً: أَيْنَ أَنْتُمُ الآنَ؟

قَالُوا لَهُ: نَحْنُ بِوَادِي أُوْطَاسٍ.

قَالَ: نِعْمَ مَجَالُ الخَيْلِ! لا حَزَنُ ضَرِسٌ، وَلا لَيِّنٌ دَهِسٌ. يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ هُو أَفْضَلُ مَكَان تَجُولُ فِيهِ الخِيلُ وَتَصُولُ، فَهُو لَيْسَ خَشِنًا أَىْ لَيْسَ فِيهِ مُرْتَفَعَاتٌ تَحْجُزُ الخَيْلَ فِي كَرِّهَا وَفَرِّهَا، وَلَيْسَ لَيِّنًا فِيهِ تُرَابٌ وَطِينٌ يُعَطِّلُ مُرْتَفَعَاتٌ تَحْجُزُ الخَيْلَ فِي كَرِّهَا وَفَرِّهَا، وَلَيْسَ لَيِّنًا فِيهِ تُرَابٌ وَطِينٌ يُعَطِّلُ الفُرْسَانَ عَنِ الْحَرَكَةِ فِي المَعْرَكَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَكَانٌ سَهْلُ تَفْتَرِشُهُ الرِّمَالُ الجَافَّةُ.

وَأَنْصَتَ دُرَيْدٌ سَمْعَهُ جَيِّدًا لِمَا يَدُورُ مِنْ حَوْلِهِ فَوجَدَ شَيْئًا غَرِيبًا وَكَأَنَّهُ لِيس جَيْشًا ذَاهِبًا إِلَى مَعْرَكَة، فَأَصْوَاتُ الْحَيَوانَاتِ تَرْتَفِعُ حَوْلَهُ مِنْ كُلِّ جَانِب وَكَأَنَّهُ يَسِيرُ فِي صُحْبَةٍ مَجْمُوعَةً مِنْ رُعَاةِ الإِبلِ والغَنَم، وَلَيْسَ فِي صُحْبَة فُرْسَانَ يَسْتَعِدُ وَنَ لَمعْرَكَة مَصِيرٍ، قَالَ لَهُمْ: مَالِي أَسْمَعُ رُغَاءَ البَعيرِ، وَنُهَاقَ الْحَميرِ، وَيُعَارَ الشَّاء، وَبُكَاءَ الصَّغير؟

فَأَجَابُوهُ قَائِلِينَ: لَقَدْ سَاقَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ مِعَ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَنَسَاءَهُمْ.

فَقَالَ دُرَيْدٌ: وَأَيْنَ مَالكُ ؟

وَذَهَبَ بَعْضُ الرِّجَالِ يَدْعُونَ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ لِلْكَلامِ مَعَ دُرَيْدٍ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ دُرَيْدُ:

- يَا مَالِكُ.. إِنَّكَ قَدْ أَصْبَحْتَ رَئِيسَ قَوْمِكَ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ لَهُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَيَّامِ، مَالِي أَسْمَعُ رُغَاءَ البَعِيرِ، وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ، وَيُعَارَ الشَّاءِ، وَبُكَاءَ الصَّغِيرِ؟. قَالَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ: سُقْتُ مَعَ النَّاسِ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأُولادَهُم.

قَالَ مَالِكُ: أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَل خَلْفَ كُلِّ رَجُلٍ أَهْلَهُ وَمَالَهُ لِيُقَاتِلَ عَنْهُمْ.

وَكَانَ تَعْلِيقُ دُرَيْد عَلَى ذَلِكَ أَنْ نَقَرَ بِلِسَانِهِ فِي فَمِهِ كَمَا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ عِنْدَمَا يَزْجُرُ حِمَارًا، فَعَلَ ذَلِكَ اسْتجْهَالاً لَمَالَكِ بْن عَوْف، ثُمَّ قَالَ: رَاعِي ضَأْن وَاللَّهِ! وَهَلْ يردُ المنْهَزِمَ شَيْءٌ؟ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ لَمْ يَنْفَعْكَ إِلا رَجُلُّ بِسَيْفِهِ وَرُمْحه، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ فُضحْتَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ كَعْبٍ وَكِلابٍ وَهُمَا قَبِلَتَانِ مِنْ هَوَازِنَ، قَالَ دُرَيْدٌ: مَا فَعَلَتْ كَعْبٌ وَكلابٌ؟

قَالَ مَالِكُ: لَمْ يَشْهَدُ مِنْهُمْ أَحَدُّ!.

قَالَ دريدٌ: غَابَ الحدُّ والجَدُّ - يَقْصِدُ بالحدِّ البأسَ والقُوَّةَ فِي القِتَالِ، وبالجدِّ الحظَّ والنَّصِيبَ الوَافِرَ.

واسْتَطْرَدَ دُرَيْدٌ يَقُولُ: وَلَوْ كَانَ يَوْمَ عَلاءٍ وَرِفْعَةً لِمْ تَغِبْ كَعْبُ وَلا كِلابٌ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ فَعَلْتُمْ مَا فَعَلُوا!!.

وَسَأَلَهُ دُرَيْدٌ عَنِ الفُرْسَانِ الَّذِينَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمْ فِي تِلْكَ المعْرَكَةِ فَقَالَ: مَعِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ وَعَوْفُ بْنُ عَامِرٍ.

فَقَالَ دُرَيْدٌ: ذَانِكَ الجذَعَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ لا يَنْفَعَانِ وَلا يَضُرَّانِ! يَا مَالِكُ إِنَّكَ تُقَدِّمُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ إِلَى نُحُورِ الخيلِ، وَالرَّأَى عِنْدى أَنْ تُرْجِعَ النِّسَاءَ والأوْلادَ وَالأَمْوَالَ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَإِلَى أَمَاكِنِهِمْ الْحَصِينَة، ارْفَعْهُمْ إِلَى متمنَّع بِلادِهِمْ وَعُلْيَا وَالأَمْوَالَ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَإِلَى أَمَاكِنِهِمْ الْخَصِينَة، ارْفَعْهُمْ إِلَى متمنَّع بِلادِهِمْ وَعُلْيَا قَوْمِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمْ بِفُرْسَانِكَ عَلَى مُتُونِ الْخَيْلِ، فَإِنْ كَسَبْتَ المَعْرَكَةَ وَكَانَتْ لَكَ

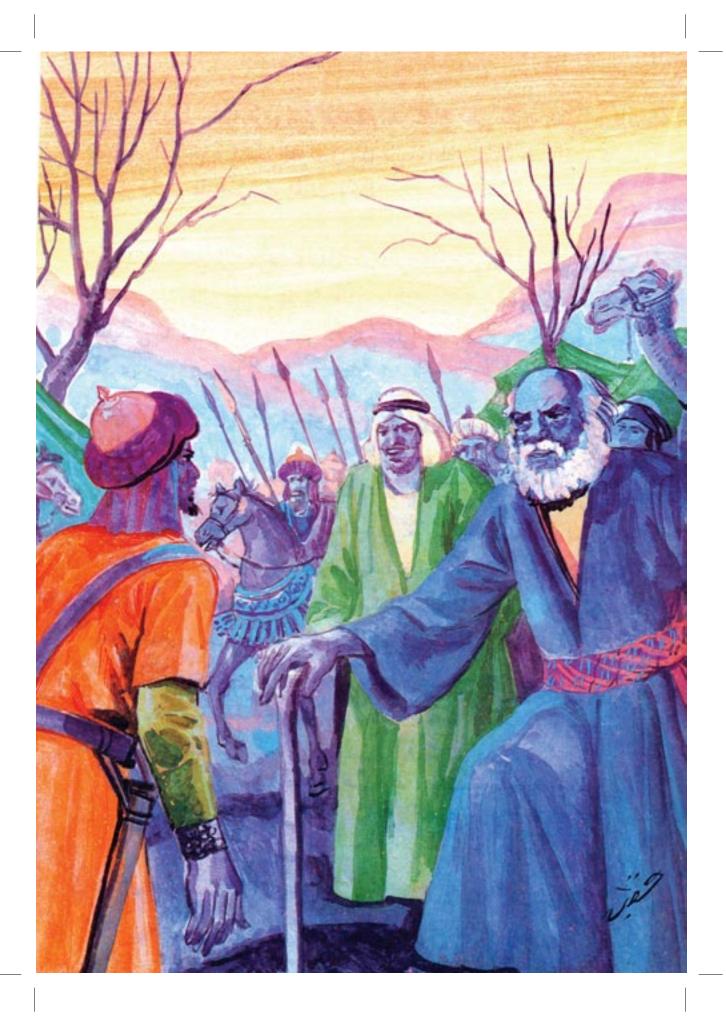

لَجِقَ بِكَ مَنْ وَرَاءَكَ . . وَإِنْ خَسِرْتَهَا وَكَانَتْ عَلَيْكَ تَكُونُ قَدْ أَحْرَزْتَ أَهْلَكَ وَمَالَكَ .

وَلَكِنَّ مَالِكَ بْنَ عَوْف أَخَذَتْهُ العِزَّةُ والكِبْرِيَاءُ وَرَفَضَ مَشُورَة الشَّيْخِ الْمُجَرِّبِ، وَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ لا أَفْعَلْ. . إِنَّكَ قَدْ كَبِرْتَ وَكَبُرَ عِلْمُكَ . . لَتُطِيعُنَّنِي يَا مَعْشَرَ هَوَازِنَ، أَوْ لا تَّكِئَنَّ عَلَى هَذَا السَّيْف حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ ظَهْرى.

قَالَ دُرَيْدُ: هَذَا يَوْمُ لَمْ أَشْهَدْهُ، وَلَمْ يَفْتْنِي.

يَقْصِدُ أَنَّ هَذَا اليَوْمَ لَيْسَ لِى فِيهِ رَأى.. حَضَرْتُ مَعَكُمْ وَلَمْ تَأْخُذُوا بِمَشُورَتِي فَأَنَا حَاضِرٌ كَغَائِبٍ.

وَأَرْسَلَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ جَواسِيسَهُ لينظُرُوا لَهُ، وَيَأْتُوهُ بِخَبَرِ جَيْشِ الْمَسْلِمِينَ، فَرَجعُوا إِلَيْهِ وَقَدِ انْزَعَجُوا أَشَدَّ انْزِعَاجٍ، وَبَدَأُوا يَرْتَعِشُونَ أَمَامَهُ، فَقَالَ مَالِك: وَيْلَكُمْ، مَا شَأْنُكُمْ؟

قَالُوا: رَأَيْنَا رِجَالاً بيضًا عَلَى خَيْلٍ بُلْقٍ، فَوَ اللَّهِ مَا تَمَاسَكْنَا أَنْ أَصَابَنَا مَا تَرَى.

وَلَكِنَّ مَالِكَ بْنِ عَوْفٍ لَمْ يَنْتَهِ عَمَّا أَرَادَ، وَتَقَدَّمَ بِرِجَالِهِ وَمَضَى إِلَى مَا يُريدُ.

قَالَتْ إِيمَانُ: وَأَيْنَ كَانَ الْمُسْلِمُ ونَ؟ وَكَيْفَ لَمْ تَصِلْهُمْ أَنباءُ هَذِهِ الاسْتعْدَادَات؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ طَارَ الخَبَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعْدَ أَنِ انْتَهَى مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ، وَكَانَ يَتَهَيَّأُ لِلعَوْدَةِ إِلَى المَدينة المنورَّةِ، فَقَالَ لَهُ القَائِلُونَ أَنَّ مَالِكَ بِنَ عَوْفٍ قَدْ حَشَدَ هَوَازِنَ وَثَقِيفًا وَنَضْرًا وَجُشَمَ، وَأَنَّهُ – وَمَعَهُ هَذِهِ القَبَائِلُ – عُوشَ أَنْ يَشْتَبِكَ مَعَ المُسْلَمِينَ في قتَالِ.

وَلَمَّا سَمِعَ النّبِيُّ عَيْقَةً هَذهِ الْأَخْبَارَ اسْتَدْعَى عَبْدَ اللّهِ بِنَ أَبِي حَدْرَد، وأَمَرَهُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ جُنُود هَذهِ الْقَبَائِلِ، فَيُقيمَ فيهمْ حَتَّى يَأْتِيهُ بِخَبَرِ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَبِي حَدْرَد فَدَخَلَ فيهمْ وأَقَامَ مَعَهُمْ حَتَّى سَمِعَ مِنْهُمْ، وعَلَمَ مَا قَدْ أَبْ اللّهِ بِنُ أَبِي حَدْرَد فَدَخَلَ فيهمْ وأَقَامَ مَعَهُمْ حَتَّى سَمِعَ مِنْهُمْ، وعَلَمَ مَا قَدْ أَجْمَعُوا لَهُ مِنْ حَرْبٍ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ اسْتعْدَادَات، وَعَادَ إِلَى النّبِيِّ عَيْقَةً، وأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ . فَقَالَ: انتَهَيْتُ إِلَى خباء مالك بن عَوْف، وعنده وأَوْسَاءُ هُوَازِنَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُقَاتِلْ قَوْمًا قَطُّ قَبْلَ هَذهِ المَرَّة، وإِنَّمَا كَانَ هَوَازِنَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُقَاتِلْ قَوْمًا قَطُّ قَبْلَ هَذهِ المَرَّةِ وإِنَّمَا كَانَ يَهْمَا أَعْمَارًا لا عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَرْبِ فَيَظْهَرَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ فَصُغُوا يَقُولُ وَالْمَا عَلْ اللّهُ مِنْ وَرَائِكُمْ، ثُمَّ تَكُونُ الْحَمْلَةُ مِنْكُمْ، وَاكْسُرُوا مَوْلَا اللّهُ مَنْكُمْ، وَالْمُولُ الْحَمْلَةُ مَنْكُمْ، وَالْعَلَقُونَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَ سَيْف، وَاحْمِلُوا حَمْلُوا حَمْلُوا حَمْلَةَ رَجُل واحِد، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَلَبَةَ لَمْنْ حَمَلَ أَوْلًا.

قَالَ أَشْرَفُ: وَمَا مَعْنَى أَنَّ الغَلَبَةَ لَمَنْ حَمَلَ أُوَّلاً؟

قَالَ صَفْوَانُ: لَيْسَ بِهَذَا بَأْسُ، وأَعْطَى النَّبِيُّ عَيَّكُ مِائَةَ دِرْعٍ بِمَا يَكْفِيهَا مِن السِّلاح.

ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِي وَمَعَهُ أَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، مَعَ عَشْرَةَ الآفِ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ فَتَحَ بِهِمْ مَكَّةَ، فَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا، نَظَرَ النَّبِي عَلَي الآفِ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ فَتَحَ بِهِمْ مَكَّةَ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ إِلَيْهِمْ. وَقَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَة أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ إَلْيُهِمْ. وَقَالَ: « خَيْرُ الصَّحَابَة أَرْبُعَةُ آلاف ، وَلَنْ تُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ »، وقَالَ بَعْضُ العلمَاء أَنَّ سَّتةً مِنْ أَرْبَعَةُ آلاف ، وَلَنْ تُغْلَبَ اليَّوْمَ مِنْ قِلَةٍ ». وَهَذَا سَبَبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ الصَحَابِةِ قَالُوا: «لَنْ نُغْلَبَ اليَّوْمَ مِنْ قِلَّةٍ ». وَهَذَا سَبَبُ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ... (٢٠) ﴾ [التوبة].

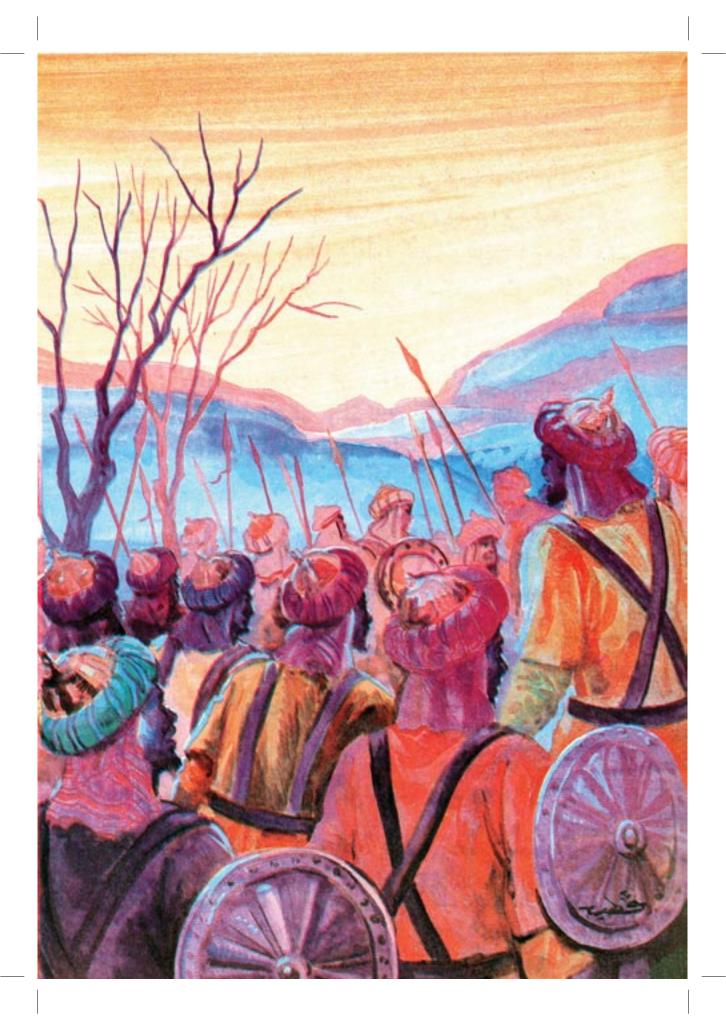

اسْتَقْبَلَ المسْلِمُونَ وَادِى حُنَيْنِ وَانْحَدَرُوا فِى أَوْدِيَة تُهَامَةَ. وَكَانَ مَالِكُ بِنُ عَوْفٍ وَقَوْمُهُ قَدْ سَبَقُوهُمْ إِلَى هَذَا الوَادِى، فكمنُوا فِى شَعَابِهِ وأحْنَائِهِ وَمَضِيقِه، وَقَدْ أَجْمَعُوا وَتَهَيَّعُوا وَأَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لِلْقَتَالِ. وَفَجْأَةً هَجَمَ المُسْرِكُونَ هَجْمَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، واسْتَقْبَلُوا المسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.

وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، وَتَفَرَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَلْوِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَانْحَازَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّاسُ؟ هَلُمُّوا إِلَىَّ أَنَا رَسُولُ اللَّه، أَنَا مُحَمَّد بنُ عَبْد اللَّه، أَنَا النَّبِيُّ لا كَذَبْ، أَنَا ابنُ عَبْد الْمُطَّلَبْ.

وانْطَلَقَ النَّاسُ فَارِّينَ مِنَ المَعْرَكَةِ، إِلا أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ نفرٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

وَلَّا انْهَزَمَ النَّاسُ هَذِهِ الهَزِيمَةَ المَنْكَرَةَ كَانَ هُنَاكَ رِجَالٌ مِنْ جُفَاةِ مَكَّةَ بَدَأُوا يتكَلَّمُونَ بِمَا فِي نُفُوسِهِمْ، وَيُبْدُونَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ لا يَزَالُ سَاكِنًا فِي الصُّدُورِ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ: لا تَنْتَهِي هَزِيمَتُهُمْ دُونَ البَحْرِ.

وَقَالَ كِلْدَةُ بْنُ الحنْبَل: أَلَا بَطَلَ السِّحْرُ اليَّوْمَ.

وَقَالَ شَيْبَةُ بِنُ عُثْمَانَ: اليومَ أُدْرِكُ ثَارِي. سَأَقْتُلُ مُحَمَّدًا.

وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ النَّاسَ يَفِرُّونَ وَلا يَلُوُونَ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ، اصْرُخْ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار، يَا أَصْحَابَ السَّمُرَة.

فَنَادَى العبَّاسُ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَا أَصْحَابَ السَّمُرَة.

فَأَجَابُوا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ.

قَالَتْ إِيمانُ: مَنْ هُمْ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ وَمَا هِيَ السَّمُرَةُ الَّتِي هُمْ أَصْحَابُهَا؟

قَالَ الوَالِدُ: السَّمُرَةُ هِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ عَامَ الحُديْبِيَةِ، وَكَانُوا قَدْ عَاهَدُوا النَّبِيَ عَلَيْكُ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُ إِلَى آخِرِ لِحْظَةٍ فِي الْحُديْبِيةِ، وَكَانُوا قَدْ عَاهَدُوا النَّبِيُ عَلَيْكُ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُ إِلَى آخِرِ لِحْظَةٍ فِي حَيَاتِهِمْ. وَفِيهِمْ نَزَلَ قَوْلُ اللَّه تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ حَيَاتِهِمْ . وَفِيهِمْ نَزَلَ قَوْلُ اللَّه تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٠٠٠﴾ 
تحت الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٠٠٠﴾ 
[الفتح].

نَادَاهُمُ النَّبِيُّ عَلِي اللهِ عَلَى ذَلِكَ، فَعَادُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَذْهَبُ لِيُثْنِي بَعِيرُهُ، فَلا يَقْدرُ عَلَى ذَلِكَ، فَيَاخُذُ دَرْعَهُ فَيَقْذَفُهَا فِي عُنُقه، وَيَاخُذُ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ، ثُمَّ يَتْرُكُ بَعِيرَهُ، وَيُخْلِي سَبِيلَهُ فِي النَّاسِ، وَيَتَّجِهُ إِلَى الصَّوْتِ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى يَتْرُكُ بَعِيرَهُ، وَيُخْلِي سَبِيلَهُ فِي النَّاسِ، وَيَتَّجِهُ إِلَى الصَّوْتِ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَي المَّوْلِ اللهِ عَلَي المَّذُورِهِمْ، وَنَظَرَ النَّبِي الْمَعْمِ فَقَالَ: الآنَ حَمِي الوَطِيسُ.

قَالَ أَيْمَنُ: وَهَلْ تَمَكَّنَ هَؤلاء المَائَةُ مِنَ الانْتِصَارِ أَمَامَ آلافِ المَقَاتِلِينَ مِنْ ثَقِيفٍ وَهَوَازِنَ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ كَانَتْ هَذهِ هِيَ الموْجَةُ الأُولَى، وَهُنَا العبْرَةُ فِي هَذهِ الغَزْوَةِ، لَقَدْ عَادَ النَّاسُ إِلَى الثِّقَةِ بِاللَّهِ وَبِأَنْفُسِهِمْ، وَالْتَفُّوا حَوْلَ النَّبِيِّ عَلِيلَةً الَّذِي الغَزْوَةِ، لَقَدْ عَادَ النَّاسُ إِلَى الثِّقَةِ بِاللَّهِ وَبِأَنْفُسِهِمْ، وَالْتَفُّوا حَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، التَفَتَ فَرَأَى إِلَى جَانِبِهِ أَبَا سُفْيَانَ بِنَ الْحَارِث - وَهُوَ ابِنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ،

وَلَيْسَ أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حَرْبِ الأَمَوِيَّ - رَآه النَّبِيُّ يُمْسِكُ بِسِرْج بَغْلَتِهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا ابْنُ أُمِّكَ يَا رَسُول اللَّه.

وَكَانَتُ أُمُّ سَلِيمٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَهِيَ حَازِمة وَسَطَهَا ببرْد لِهَا، وَمَعَهَا جَمَلُ زَوْجِهَا وَقَدْ خَشِيَتُ أَنْ يَغْلِبَهَا الجَمَلُ فَأَدْنَتْ رَأْسَهُ مِنْهَا، وَأَدْخَلَتْ يَدَهَا فِي خِزَامَتِه مَعَ الخِطَامِ، فَقَالَ لَهَا الرَّسُولُ: أُمُّ سَلِيمٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. بأبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْكَ، كَمَا تَقْتُلُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ، رَسُولَ اللَّهِ عَنْكَ، كَمَا تَقْتُلُ الَّذِينَ يُقَالِلُونَكَ، فَإِنَّهُمْ لِذَلِكَ أَهْلُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : أَوَيَكُفِي ذَلِكَ يَا أُمُّ سَلِيمٍ؟

وَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا الخِنْجَر مَعَكِ يَا أُمَّ سَلِيمٍ؟ قَالَتْ: خنْجَرُ أَخَذْتُهُ، إِنْ دَنَا منِّي أَحَدُ منَ المُشْركينَ بَعَجْتُهُ به.

وَانْهَزَمَتْ هَوَازِنُ، واشْتَدَّ القَتْلُ فِي بَنِي مَالِكِ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ كَثِيرُ، وكَانَتْ رَايَتُهُمْ مَعَ ذِي الخِمَارِ، فَلَمَّا قُتِلَ أَخَذَهَا عُثْمَانُ بِن عَبَدِ اللَّهِ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَّى وَايَتُهُمْ مَعَ ذِي الخِمَارِ، فَلَمَّا قُتِلَ أَخَذَهَا عُثْمَانُ بِن عَبَدِ اللَّهِ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَّى قُتلَ مُ مَعَ ذِي اللَّهِ فَقِاتَلَ بِهَا حَتَّى قُتلَ . وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّه خَبَرُ مَقْتَله قَالَ: أَبْعَدَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ قُرَيْشًا .

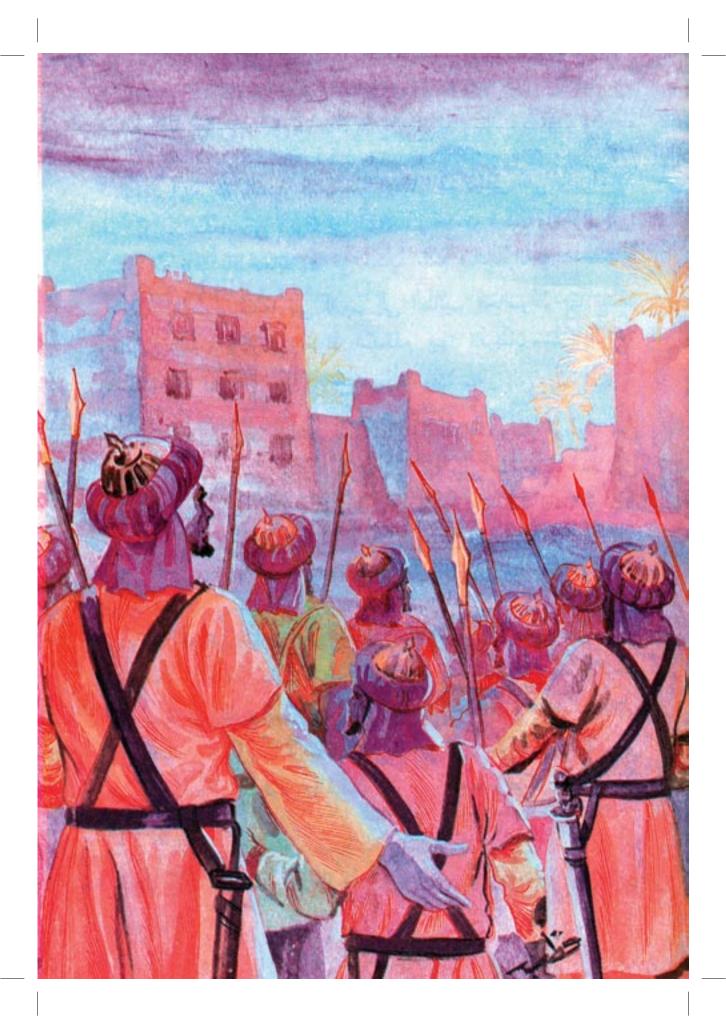

انْتهت المعْرَكَةُ بانْتِصَارِ المسْلمِينَ انْتِصَارًا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ بَعْدَ الهَزِيمَةِ الشَّنْعَاءِ الَّتِي لاَقُوْهَا فِي البِدَايَةِ، وَجُمِعَتِ السَّبَايَا وَالأَمْوَالُ إِلَى رَسُولِ اللَّهَ عَيْنَ فَأَمَرَ بالاَحْتَفَاظ بهَا في مَكَانِ اسْمُهُ « الجعْرُّانَة ».

وَسَارَ الرَّسُولُ عَلَيْ مُتَتَبِّعًا بَنِي ثَقِيفٍ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهُمْ بِهَا بِضْعًا وَعَشْرِينَ لَيْلَةً، وَدَارَتْ مَعَارِكُ اسْتَخْدَمَ فِيهَا الفَريقَانِ شَتَّى أَنْوَاعِ الأَسْلِحَةِ.

وانْصَرَفَ النَّاسُ عَنِ الطَّائِف بَعْدَ القِتَالِ والحِصَارِ، وسَارَ الرَّسُولُ عَلَيْ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ حَتَّى نَزَلَ الجَعرَّانَة الَّتِى بِهَا سَبْى هُوَازِنَ. وَهُنَاكَ أَتَى وَفْدُ هُوَازِنَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، وَقَدْ أَسْلَمُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ أَسْلَمُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ أَصْابَنَا مِنَ البَلاءِ مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ، هُوَ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ الَّذِينَ عَاشَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّهِمْ فِي طُفُولَتِه، حينَمَا كَانَتْ تُرْضِعُهُ السَّيِّدَةُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ، تَقَدَّمَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا فِي الْحَظَائِرِ عَمَّاتُكَ وَخَالاتُكَ وَحَوَاضِنُكَ اللَّهِي كُن يَكُفُلنَكَ، وَلَوْ كُنَّا أَرْضَعْنَا للْحَارِثِ بِن أَبِي شَمَّرَ، أَوْ لِلنُّعْمَانِ بِن المنْذرِ، ثُمَّ يَكُفُلنَكَ، وَلَوْ كُنَّا أَرْضَعْنَا للْحَارِثِ بِن أَبِي شَمَّرَ، أَوْ لِلنُّعْمَانِ بِن المنْذرِ، ثُمَّ نَزَلَ مَنَّا بِمثْلُ مَا نَزَلْتَ بِه رَجَوْنَا عَطْفَهُ وَفَضْلَهُ، وَأَنْتَ خَيْرُ المَكْفُولِينَ.

قَالَ عَيْكُمْ : أَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُ إِلِيكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، بَلْ تَرُدُّ عَلَيْنَا نِسَاءَنَا وَأَمْوَالِنَا، بَلْ تَرُدُّ عَلَيْنَا نِسَاءَنَا

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكُمْ، فَإِذَا أَنَا صَلَّيْتُ الطُّهْرَ بِالنَّاسِ فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي أَبْنَائِنَا وَنِسَائِنَا، فَسَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ.

فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ الظُّهْرَ بِالنَّاسِ، قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ النَّبِيُّ، وَتَشَاورَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِدُونِ فِدَاء إِرْضَاءً لِرَسُولِ اللَّه، وَاحْتِرَامًا مَنْ قَبِلَ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ فِيهِمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِدُونِ فِدَاء إِرْضَاءً لِرَسُولِ اللَّه، وَاحْتِرَامًا لَكَانَة بَنِي سَعْد عِنْدَهُ، وَفِيهِمْ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ، وَأَخْوالُهُ وَخَالاتُهُ فِي الرِّضَاعِ، لَكَانَة بَنِي سَعْد عِنْدَهُ، وَفِيهِمْ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ، وَأَخْوالُهُ وَخَالاتُهُ فِي الرِّضَاعِ، وَلَكُنَّ بَعْضَ المُسْلَمِينَ تَمَسَّكُوا بِحَقِّهِمْ فِي هَذَا السَّبْي وَرَفَضُوا أَنْ يَتَنَازَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَا تَّفَقَ مَعَهُمْ النَّبِيُّ عَيْكُ أَنْ يَمُنُوا عَلَيْهِمْ عَلَى أَنْ يَدُفْعَ لَهُمْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ، فَاتَّفَقَ مَعَهُمْ النَّبِيُّ عَيْكُ أَنْ يَمُنُوا عَلَيْهِمْ عَلَى أَنْ يَدُفْعَ لَهُمْ عَنْ كُلِّ فَصَارِفَ اللَّهِ عَنْ كُلِّ فَسَامِ مِنْ هَذَا السَّبْي سِتًّا مِنَ الإِبلِ مِنْ أَوَّلِ مَا يَجْمَعُونَهُ مِنَ الزَّكَاة بَعْدَ عَوْدَتِهِمْ فَكُلُ أَسَارَى هَوَازِنَ النَّذِينَ اشْتَبَكُوا فَتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَسَارَى هَوَازِنَ الَّذِينَ اشْتَبَكُوا مَعْ فَلَا أَسَارَى هَوَازِنَ الَّذِينَ اشْتَبَكُوا مَعَهُمْ .

قَالَتْ إِيمَانُ: وَأَيْنَ ذَهَبَ مَالِكُ بنُ عَوْفٍ الَّذِي قَادَ جُيُوشَ الْمُشْرِكِينَ مُنْذُ البدَايَة؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ سَأَلَ النَّبِي عَلِيَّةً وَفْدَ هَوَازِنَ قَائِلاً: مَا فَعَلَ مَالِكُ بِنُ عَوْفٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: أَخْبِرُوا مَالِكًا أَنَّهُ إِنْ عَوْفٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: أَخْبِرُوا مَالِكًا أَنَّهُ إِنْ أَتَى مُسْلِمًا رَدَدْتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَأَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ.

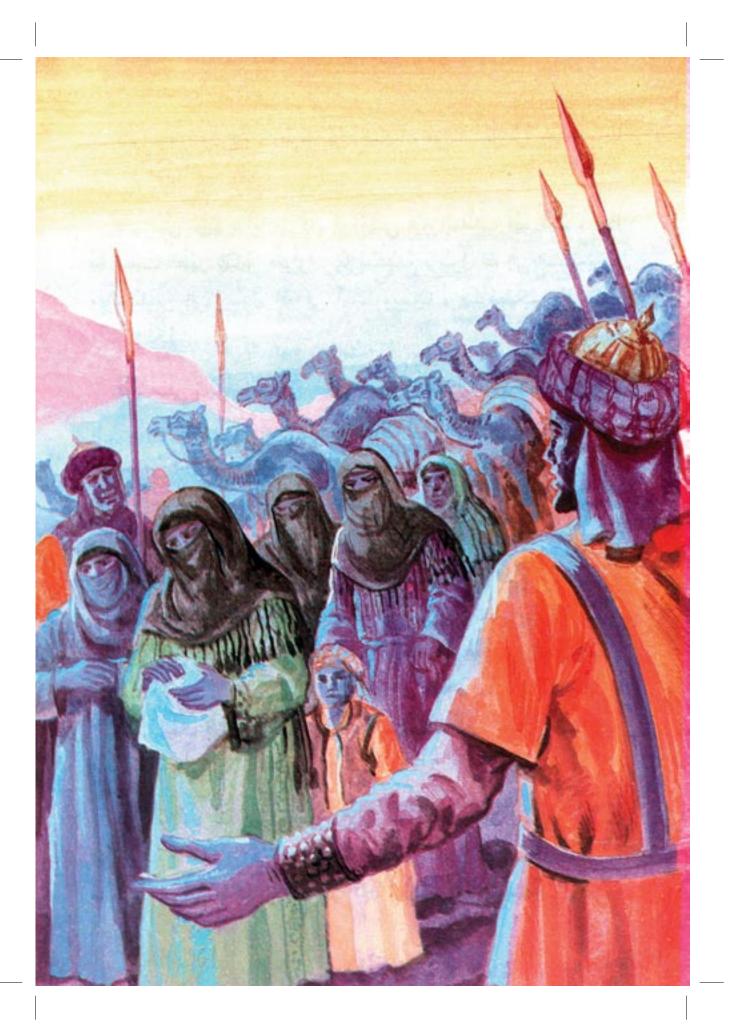

وَكَمَا عَرَفَ مَالِكُ ذَلِكَ الوَعْدَ الَّذِي وَعَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةً خَرَجَ مِنَ الطَّائِف مُسْتَخْفِيًا، حَتَّى لَخِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةً وَهُوَ لا يَزَالُ فِي الجِعرَّانَةِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَهُو لا يَزَالُ فِي الجِعرَّانَةِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ الْمُلَهُ مِنَ اللهُ بن عَوْف وَحَسُنَ إِسْلامُهُ، وَجَعَلَهُ النَّبِيُّ وَالِيًا عَلَى قَوْمِهِ وَعَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنَ القَبَائِلِ حَوْلَ الطَّائِف .

واقرءوا يا أبنائي . . قول الله تعالى :

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بَمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ( ٤٠٠ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بَمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ( ٤٠٠ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ( ٢٠٠ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ٢٠٠ ﴾

#### الأسئلة

وإليكم هذه الأسئلة عن مضمون القصة بعد أن قرأتموها وتفهمتم الغرض من ذكرها:

- ١ هل هناك أوجه شبه بين غزوة حنين وغزوة أحد؟
- ٢ ما هي المفارقة التي تعرفها بين معركة بدر ومعركة أوطاس؟
- ٣- كم كان عدد المسلمين الذين اشتركوا في غزوة حنين؟ وما أسماء القبائل التي اشتركت فيها من هوازن والطائف؟
- ٤ ما الذى تعرفه عن دريد بن الصمة؟ وما مضمون الحوار الذى دار
   بينه وبين مالك بن عوف؟
- ٥- تشبه غزوة حنين في نهايتها غزوة بدر، فكيف كانت معاملة النبي للأسرى في كل منهما؟ راجع قصة (قوة الصابرين، وأسرى بدر عتابٌ وفداء).
- 7 ما هى الصلة بين النبى عَلَيْكُ وبنى سعد من هوازن؟ وكيف كافأ النبى عَلَيْكُ بنى سعد بسبب هذه الصلة؟

# درس النحو الممنوع من الصرف

الصرف هنا معناه التنوين الذي يلحق الاسم في آخره، نقول: هَذَا قِطَارُ، وَتَلْكَ سَيَّارَةٌ يملكُها خالدٌ... إلخ.

وهناك بعض الأسماء التى لا يلحقها هذا التنوين، تسمى (المنوعُ من الصرف) وهذه الأسماء لها مواضع يجب حفظها جيدا لكى تتمكن من نطق هذه الأسماء نطقًا صحيحًا.. فهى تُجَرُّ بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولا يجوز للمتكلم أن ينطق بها منونة..

والمواضع التي يمتنع فيها الصرف هي:

١- إذا كان الاسم علمًا مؤنثًا مثل: سُعَادُ، زَيْنَبُ، أمَلُ، إيناسُ، فَاطِمَةُ،
 عَائشَةُ.

٢- إذا كان علمًا أعجميًا - أى ليس عربيًا - يزيد على ثلاثة أحرف،
 مثل: إسْمَاعِيلُ، إِبرَاهِيمُ، لُوَيسُ، رِيجَانُ، مِيثْرَانُ، إِفْلاطُونُ.

٣- إذا كان علمًا مختومًا بألف ونون مزيدتين، ثمل: شعبَانُ، رَمَضَانُ،
 سَحْبَانُ، حَسَّانُ، عَفَّانُ، عُثْمَانُ.

٤ - إِذَا كَانَ عَلَمًا مَرَكَبًا تَركيبا مَزِجيًا - أَى مَكُونًا مِن جَزَايِن امتزجا حتى صارا كالجزء الواحد. مثل: بُورْ سَعِيدُ، بَعْلَبَكُ، حَضْرَمَوْتُ، ستالِنْجِرادُ، بُطُرُسْبُرجُ، مَعْدِيكَرِبُ.

٥- إذا كان علمًا على وزن الفعل نحو: يَزِيدُ، فهى كلمة يمكن أن تكون اسمًا - يزيد بن معاوية - ويمكن أن تكون فعلاً، إذا قلت هذا يزيد على هذا. . ومثلها كلمات: أحمَدُ يَشْكُرُ، وتَدْمُرُ، وتَدْمُرُ، وتَغْلبُ .

7- إِذَا كَانَ عَلَمًا عَلَى مِثَالَ فُعَلَ، وتسمى العلمية والعدل مثل: عُمَرُ، زُخَلُ، زُفَرُ، عُبَدُ، قُثَمُ..

ولا تزال هناك مواضع للاسم الممنوع من الصرف موعدنا معها القصة التالية.

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية (عزير . . آية الله للناس)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق ٣٨- دفاع عن الرسول ١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣٩- وعد الله الرجال. ٧٧- التي نقضت غزلها. · ٤ - توزيع الغنائم ٣- يا بني إسرائيل ١٤ - قوة الصابرين 2- بقرة بني إسرائيل ٧٤- فئية آمنوا بربهم. ٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء ۵- هاروت وماروت ٧٥- صاحب الجنتين. 17- يوم الحيج الأكبر. ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين £1- يوم حنين. الصالح 10 - عزير آية الله للناس. ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٧٧- ذو القرنين. 21- الشهور العربية والأشهر ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران 1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا. ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. 18- لا تحزن إن الله معنا. ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم 19- المنافقون في المدينة. ١٣ - ابنة عمران ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ٥١- مسجد التقوى ومسجد ٨٤- الوادي المقدس طوي. ١٦ - اختبار الله الضرار. ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا. ٨٦- الناريردا وسلاما. ٤٥- والله يعصمك من الناس. ٥٥- القرآن يتحدى. ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ٥٧- يا بُني اركب معنا. الحوت ٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة ٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم. الأمين. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

يهتدون.

79- ويخلق ما لا تعلمون. ٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده. ٧٦- موسى عليه السلام والعبد ٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة. ٧٩- واذكر في الكتاب مريم. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٨٩- يونس عليه السلام في بطن ٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة ٩١ - موسى عليه السلام القوى ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين ٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة. ٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور. ٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم. ٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة ٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور. ٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.